## إِلْهَامُ الْمُغِيثِ، فِي أَقْسَامِ الْحَدِيثِ

نَظَمَهَا: الشَّيْخُ الحَافِظُ عَبْدُ الرَّحْسَانِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدُ اللهِ الْـمُلَّا الْأَحْسَائِيُّ الحَنَفِيُّ (ت: ١٤٢١هـ). ضَبَط نَصَّهَا: أَبُو عَبْدِ الرَّحْسَان، عَمْرُو بْنُ هَيْمَانَ بْن نَصْرِ الدِّينِ الْـحِصْرِيُّ السَّلَفِيُّ.

١. يَا سَائِلِي عَنِ الْحَدِيثِ مُرْتَقِبْ \*\*\* أَقْسَامَهُ وَخُدْهَا بِنَظْمٍ مُقْتَرِبْ ٢. إِنَّ (الصَّحِيحَ) مَا سَنَدُهُ ٱتَّصَلْ \*\*\* بِلَا شُدُوذِ وَبِضَابِطَيْنِ دَلْ وَ(الْحَسَنُ) الْصَعْرُوفُ دُونَ الأَوَّلِ \*\*\* رَجَالُهُ, لَا كَالصَّحِيحِ الْمُعْتَلِي وَمَا عُرِي إِلَى النَّكِيِّ أَوْ نُسِبْ \*\*\* فَذَا هُو (الْمَرْفُوعُ) فَاحْفَظُهُ تُصِبْ ٦. وَمَا عَلَىٰ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ قُصِرْ \*\*\* فَذَا هُوَ (الْمَوْقُوفُ) يَا ذَا الْمُبْتَصِرْ ٧. وَمَا بِإِسْنَادٍ لَهُ, قَدِ ٱتَّصَلْ \*\*\* فَذَا هُوَ (الْمَوْصُولُ) حَيْثُمَا حَصَلْ وَ (مُرْسَلُ) مَا الَّتَابِعِيُّ قَدْ رَفَعْ \*\*\* كَفَوْلِهِ عَن النَّبِعِيُّ الْمُ تَّبَعْ ٩. وَمَا أَتَىٰ عَانُ تَابِعِ مَوْقُوفَ \*\*\* فَذَاكَ (مَقْطُ وعٌ) أَتَىٰ مَعْرُوفَ ا ١٠. وَمَا لِآحَادِ رُوَاتِهِ وَ سَقَطْ \*\*\* (مُنْقَطِعٌ) عَن الصَّحِيحِ قَدْ هَبَطْ ١١. وَ(الْمُعْضَلُ) السَّاقِطُ مِنْهُ أَثْنَان \*\*\* عَلَىٰ التَّ وَالى فَ اتَّبَعْ بَيَانِي ١٢. وَمَا مِنْ الْإِسْنَادِ أَوَّلًا حُذِفْ \*\*\* (مُعَلَّقُ) لَا وَسَطٌّ بِذَا عُرِفْ 17. وَمَـنْ يَكُـنْ لِشَـيْحِهِ عَـدْ أَسْقَطَا \*\*\* ذَاكَ (مُـدَلَّسٌ) كَمَا قَـدْ ضُـبطَا 1٤. أُمَّا (الْغَريبُ)؛ فَهْ وَمَا رَوَاهُ \*\*\* فَرَدُ مِنَ الرُّواةِ لَا سِواهُ ١٥. وَمَـنْ يَكُنْ قَـدْ خَالَفَ الثِّقَاتِ \* \* حَدِيثُ ــهُ (شَــنَّ) لَدَى الــرُّ وَاقِـ 17. وَ(الْـمُــنْكُرُ) الَّذِي لِــمَتْنِهِ، جُهـلْ \*\*\* مِنْ غَيْر رَاويــهِ، وَلَـمْ يَكُنْ قُبِـلْ ١٧. وَمَا رُوي مِنْ أَوْجُهِ مُخْتَلِفَهُ \*\*\* عَنْ وَاحِدٍ (مُضْطَرِبُ) فَلْتَعْرِفَهُ " ١٨. وَآخِرُ الْأَقْسَامِ مَا كَانَ (وُضِعْ) \*\*\* وَعَرْوُهُ وِإِلَىٰ النَّهِ قَدْ مُنِعْ هُ وَ الْفَقِ يرُ عَابِ دُ الرَّحْمَ نِ ١٩. وَنَاطِمُ الْأَقْسَامِ لِلْبَيَانِ \*\*\* ٠٢. نَجْ لُ أَبِي بَكْ رِ الشَّهِيرِ ذِي الْحَسَبُ \*\*\* مَن ٱرْتَ قَي بِعِلْمِ مِهِ - أَعْلَى الرُّتَ بُ ٢١. عَلَيْهِ وَرُحْمَةُ الْإِلَامِ الْخَالِق \*\*\* الْوَاسِعِ الرَّحْمَةِ لِلْخَلَائِدة وَ الْخَلائِدة وَ الْخَالائِدة وَ الْمَاسِعِ الرَّحْمَةُ الْإِلَائِدة وَ الْمَالِق وَ الْمُالِق وَ الْمُالِق وَ الْمُالِق وَ الْمَالِق وَ الْمُالِق وَ الْمُالِق وَ الْمُالِق وَ الْمُالِق وَ الْمُالِق وَ الْمُالِق وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمِينِ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمِينِ وَ الْمُلْمِينِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِينِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلُمُ وَالْمُلْمُ لِمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ لِل

٢٢. ثُـمَ صَلَاةُ اللهِ وَالسَّلَامُ \*\*\* عَلَىٰ الَّذِي ظَلَّلَ هُ الْغَمَ الْمُ وَالسَّلَامُ \*\*\* وَصَلَامُ وَصَلَامُ وَالْمَا الْمُؤْلُهُ اللهِ وَالسَّلَامُ وَصَلَامِ الْمُؤْلُهُ الْمُؤْلُهُ اللهِ وَالسَّلَامِ اللَّمُ عَلَىٰ الْمَا الْمَالِقِ الْأَنْ وَارِدِ \*\*\* وَصَلَامِ الْمَا الْمَا الْمَا اللهِ وَاللهِ اللَّمُ عَلَىٰ اللهِ وَالسَّلَامِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَ

سَنِّتُ (بِحَمْدِ اللهِ رَبِنَّا) (ا) (بِحَمْدِ اللهِ رَبِنَّا) (ا) (بِحَمْدِ اللهِ رَبِنَّا)

(١) مَصْدَرُ الْمَنْظُومَةِ: « الْإِمْتَاعُ، بِذِكْرِ بَعْضِ كُتُبِ السَّمَاعِ » صَنَعَهُ الشَّيْخُ الرِّحْلَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ بنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُعَيْدُ السَّمَعُ الشَّيْخُ السُّمُحَدِّثُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ العُصَيْمِيُّ الرِّيَاضِيُّ، وَشَرَحَهَا شَيْخُنَا الْمُحَدِّثُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ العُصَيْمِيُّ الرِّيَاضِيُّ، وَشَرَحَهَا الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْسَنِ، عَلْى نَظْمِ إِلْهَامِ الْمُغِيثِ)، وَالْحَمْدُ للهُ رَبِّ العَالَيْنَ.